### «التنظيم السَّروري» محمد بزسليمازالمهي /جامع الحمادي الدمام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

# الخُطْبَةُ الأُولَى

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وأشكرُهُ عَلَى نِعمةِ الْأَمْنِ والدّينِ ، وأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ ، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ ، وقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾ [آلين آمَنُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾

[آل عمران: ١٠٢].

ا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا جِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا ﴾ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] ﴾ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ أُصُولِ الدِينِ: ﴾ أَلْوَبْتِمَاعُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ اللهَ يَرْضَى اللهِ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اللهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ اللهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، اللهِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» [رواه مسلم]

## «التنظيم السَّروري» محمد بزسليمازالهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا : ﴿ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا : ﴿ إِخْلَاصُ الْغَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلْزُومُ الجُمَاعَةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ ﴾ فَيْ وَرَاءَهُمْ » فَيْرَاءَهُمْ »

[ أخرجه الترمذي وغيره ، وصححه ابن حجر والألباني ]

وَإِذَا عُدْنَا إِلَى الْوَرَاءِ قَلِيلًا - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - وَتَذَكَّرْنَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ - وَتَذَكُرْنَا مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَتَدَابُرٍ وَتَفَرُّقٍ وَاخْتِلاَفٍ حَتَى اللهُ السَّلَافُنَا فِي هَذِهِ الْجُزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ تَنَاحُرٍ وَتَدَابُرٍ وَتَفَرُّقٍ وَاخْتِلاَفٍ حَتَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

لَّ وَمَع هَذِهِ النِّعَمِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحَدُّ ؛ نَبَتَتْ فِي مُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمِينَ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحَدُّ ؛ نَبَتَتْ فِي مُجْتَمَعَاتِ الْمُسْلِمِينَ لَا الْيَوْمَ عَامَّةً وَفِي مُجْتَمَعِنَا هَذَا خَاصَّةً نَبْتَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ حِزْبِيَّةٌ ، إِرْهَابِيَّةٌ

# «التنظيم السَّروري» محمد بزسليباز الهوس/جامع الحمادي بالديام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

تَخْرِيبِيَّةُ تُدْعَى بِالتَّنْظِيمِ السَّرُورِيِّ ، أَسَّسَهُ : مُحُمَّدُ بْنُ سُرُورِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ مِنْ أَصْلٍ سُورِيٍّ ، نَشَأَ إِخْوَانِيًّا وَتَرَبَّى فِي جَمَاعَةٍ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لَمَّا حَصَلَ اِنْشِقَاقُ الجَماعَةِ غَادَرَ مِنْ سُورِيا بَعْدَ نَكْبَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي السِّتِينِيَّاتِ وَذَهَبَ إِلَى السَّعُودِيَّةِ وَأَصْبَحَ مُدَرِّساً فِي الْمُعَاهِدِ الْعِلْمِيَةِ ، الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي السِّتِينِيَّاتِ وَذَهَبَ إِلَى السَّعُودِيَّةِ وَأَصْبَحَ مُدَرِّساً فِي الْمُعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ ، فِيهَا ، بَعْدَ أَنْ وَثِقَتْ بِهِ الدَّوْلَةُ لِيَكُونَ مُدَرِّسًا فِي الْمُعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ ، وَلَكِنَّهُ حَانَ القِّقَةَ وَالْأَمَانَةَ ، فَاسْتَعَلَّ تَدْرِيسَهُ لِيُرُوّجَ لِاغْرِافَاتِهِ وَأَفْكَارِهِ إِلَّاكُونَ اللَّوْرَاتَ اللَّوْلَاقِ وَقِي الْمُجْتَمَعِ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَبْنَائِنَا مَنِ اعْتَقَدَ عَقِيدَةَ إِلَى السَّلَاّبِ وَفِي الْمُجْتَمَعِ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَبْنَائِنَا مَنِ اعْتَقَدَ عَقِيدَةَ إِلَى السَّلَاّبِ وَفِي الْمُجْتَمَعِ ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَبْنَائِنَا مَنِ اعْتَقَدَ عَقِيدَةَ إِلَى الطُّلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُعْاهِدِ الْعَلَاقِ الْقِقَالِ بِاسْمِ الجِّهَادِ إِلَى الْمُؤْلُولُ وَلَاقَ أَلْوَاتَ فِي الْمُجْتَمَعِ الْمَوْلِ الصِّرَاعِ وَالْقِتَالِ بِاسْمِ الجِهَادِ إِلَيْ وَالْمُؤَاتُ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ ، وَيُغْتِلُ بِاسْمِ الجِهَادِ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ . .

وَمِنْ مَكْرِ مُؤَسِّسِ السُرُورِيَّةِ: أَنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إِلَى بِلَادِنَا وَوَجَدَ أَنَّ دَوْلَتَنَا وَمِنْ مَكْرِ مُؤَسِّسِ السُرُورِيَّةِ: أَنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إِلَى بِلَادِنَا وَوَجَدَ أَنَّ عَظِيمَةً ، وَأَنَّ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ مَكَانَةً عَظِيمَةً ، وَالنَّاسُ مَعَ وُلَاةٍ أَمَرِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ وَالنَّاسُ مَعَ وُلَاةٍ أَمَرِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُطْهِرَ مَا عِنْدَهُ ، فَاسْتَخْدَمَ طَرِيقَةَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ أَظْهَرَ أَنَّهُ عَلَى اللَّهِمِ مَنْ عَلْهِمِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنِ مَنْ السَّنَّةِ ، وَأَنَّه مُهْتَمُّ بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ ، وَأَبْطَنَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنِ الْغِرَافَاتِ وَأَفْكَارٍ إِخُوانِيَّةٍ إِرْهَابِيَّةٍ ، فَتَتَلْمَذَ عَلَيْهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ النَّذِينَ بَرَزَتْ أَسْمَاؤُهُم لاحِقًا فِي الْعَمَلِ الْإِسْلَامِيِّ الْجُدِيدِ فِي بِلاَدِنَا .

## «التنظيم السَّروري» محمد بزسليباز الهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

فَرَاجَ مَنْهَجُهُ بَيْنَ الشَّبَابِ بِحَفَاءٍ ، وَكَبُرَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ ، فَانْجَرَفَ كَثِيرٌ الْفَامَّةِ مَعَهُم جَهْلًا بِحَالِمِمْ ، وَإِعْجَابًا بِدَعْوَتِهِمْ السَّلَفِيَّةِ بِزَعْمِهِمْ ؛ كُو مِنَ الْعَامَّةِ مَعَهُم مَنْ فَضَحَ أَمَرَهُم ، وَكَشَفَ خِدَاعَهُمْ وَتَخْطِيطَهُمْ ، وَمَا كُو مَعَاهُمْ وَتَخْطِيطَهُمْ ، وَهَا مُعَنَاهُ مِنْ بَيَانِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ ، وَفِي مَنْهَجِ الْإِحْوَانِ فَسَعَنَاهُ مِنْ بَيَانِ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ ، وَفِي مَنْهَجِ الْإِحْوَانِ فَكَ مَا مُؤهِمْ وَتَنْظِيمِهِمْ .

فَاتَّقُوا اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ وَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً مَعَ مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَاحْذَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَالْحَذَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْهَ مِ سَلَفِكُمُ الصَّالِحُ ؛ اللَّهَ التَّنَازُعَ وَاللَّهُ يَوُدِي إِلَى الْفَشَلِ، وَالْفَشَلُ يُؤَدِّي إِلَى الدَّمَارِ وَذَهَابِ الْفَوْقِ، وَاللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ الْقُوّةِ، وَاللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْحُكُمْ ﴾ اللهُ اللهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْحُوا اللهُ ا

كُونُوا جَمِيعًا يا بَنِيَّ إِذَا اعْتَرَى \*\*\* خَطْبٌ وَلَا تَتَفَرَّقُوا آحَادَا الْ تَكُونُوا جَمِيعًا يا بَنِيَّ إِذَا اعْتَرَى \*\*\* خَطْبُ وَلِا تَتَفَرَّقُنَ تَكَسَّرتْ أَفْرادَا اللهُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكَسُّراً \*\*\* وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكَسَّرتْ أَفْرادَا اللهُ لِي وَلَكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ اللهَ اللهُ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ، اللهَ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ، اللهَ فَا وَالذِّكْرِ الْحَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ، اللهَ فَإِنَّهُ هُوَ الْعَفُوْرِ الرَّحِيمِ.

## «التنظيم السَّروري» محمد بزسليمازالهوس/جامع الحمادي الدمام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي مِنَ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَغَمَرَنَا بِالْفَصْلِ وَالنِّعَمِ وَالْإِحْسَانِ ، وَغَمَرَنَا بِالْفَصْلِ وَالنِّعَمِ وَالْإِحْسَانِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَالْإِحْسَانِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ فَكُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ وَالْبُرْهَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى فَحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَةِ وَالْبُرْهَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .

أُمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى ، وَاعْلَمُوا إِنَّ اللهَ خَلَقَنَا لَا لِعِبَادَتِه ، وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا يُبَيِّنُ لَنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ الْوَاضِحَ لِهَذِهِ لَا لِعِبَادَةِ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا يُبَيِّنُ لَنَا الطَّرِيقَ الصَّحِيحَ الْوَاضِحَ لِهَذِهِ الْعِبَادَةِ ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْلُكُوهُ، وَهُوَ صِرَاطُ اللهِ اللهِ الْعَبَادَةِ ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْلُكُوهُ، وَهُوَ صِرَاطُ اللهِ اللهِ الْمُسْتَقِيمُ، وَمَنْهَجُ دِينِهِ الْقَوِيمُ.

﴿ قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ﴿ اللهُ بَلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ اللهُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ اللهُ نعام: ١٥٣].

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَثْمَّ خَطَّ خُطُوطًا اللهِ اللهِ مَثْمَّ خَطَّ خُطُوطًا اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سُبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ، عَلَى كُلِ سَبِيلٍ مِنْهَا اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ سُبُلُ مُتَفَرِّقَةٌ، عَلَى كُلِ سَبِيلٍ مِنْهَا اللهَ عَنْ سَبِيلٍ مِنْهَا اللهَ سُبُلُ مُسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا اللهَ تَبُعُوا اللهُ بُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

تَتَبِعُوا اللهُ بُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

[رواه أحمد ، والدارمي ، وحسَّنه الألباني ]

# «التنظيم السَّروري» محمد بزسليمازالهوس/جامع الحمادي الدمام ١٤٤٣/٣/١٦هـ

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ الْمَشْبُوهَةِ وَالتَّنْظِيمَاتِ الْمُحْدَثَةِ ؟ فَوَاللهِ مَا حَلَّتْ فِيهِ اللَّهَ فَيهِ الْمُومَهَا؛ إِلَّا سَادَ فِيهِ التَّفَرُّقُ فَ فَوَاللهِ مَا حَلَّتْ فِيهِ التَّفَرُقُ فَ فَوَاللهِ مَا حَلَّتْ الشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَحَلَّ الدَّمَارُ فِي وَالِاحْتِلَافُ، وَبَرَزَتْ الشَّحْنَاءُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَحَلَّ الدَّمَارُ فِي وَلَا خَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَحَلَّ الدَّمَارُ فِي وَلَا خَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَحَلَّ الدَّمَارُ فِي وَلَا خَيْنَ أَبْنَائِهَا، وَحَلَّ الدَّمَارُ فِي وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ [الأنفال: ٤٦] وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ [الأنفال: ٢٤] وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿

؛ هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ هَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا»

[رواه مسلم].